

تَألِيْفُ الأَسِنَةَ الدَّكَوُرُ (في عمل محمر بن جبر الرّحِي (المرّوي

المجَلدُ الأوّل الفاتحة \_ البقرة (١ \_ ٧٤)

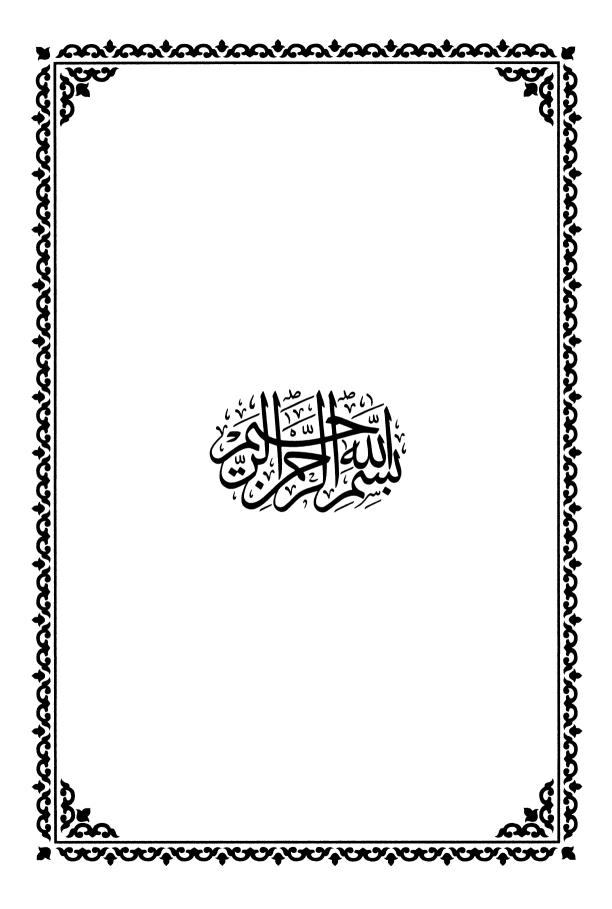





# الظبعَة الأولجـٰن 1200 هـ ع ٢٠١٠م

المؤلف: أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المفراوي

Author: Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 Volumes) 22072 (40 Apr. 40 عدد الصفحات (40 مجلداً) 17×24 cm Size قياس الصفحات Year 2014 A.D - 1435 H. سنة الطباعة

Printed in: Lebanon

بلد الطباعة : لينان الطبعة : الأولى

Edition: 1"

الكتاب: التدبر والبيان

في تفسير القرآن بصحيح السنن

Title: AT-TADABBUR WAL-BAYAN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN BI ṢAḤĪḤ AS-SUNAN

Classification: Exegesis

التصنيف : تفس

جَمَيْعُ ٱلْحُقُوقِ مَحَفُوظةٌ للوَّالِف

رقد الإيداع القائون : ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

بردمك: ٧ ـ ١٤٧ ـ ٣٣ ـ ١٥٥٤ ـ ٩٧٨



## مقدمة التفسير

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَآةَ لُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٧).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ لَانُهُ وَيُغْفِر لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ لَانُهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

نحمد اللَّه تعالى إذ وفقنا لإخراج هذا التفسير المبارك الذي سميته بـ«التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» وكل مؤلِّف لا بد أن يكون له باعث وسبب في تأليفه، ولا بد أن يرسم لمؤلَّفه هدفًا يصل إليه، فنرجو اللَّه أن يوفقنا لبذل الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية المباركة.

(٢) النساء الآية (١).

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب الآيتان (٧٠و٧١).

#### ◄ أسباب التأليف:

وأما أسباب التأليف فهي عدة، أذكر منها:

## ■ السبب الأول:

أحمد اللَّه وأثنى عليه الخير كله أنني لما كنت صغيرًا حبب إلى القرآن وأهله، حيث دخلت إلى الكتاب في سن صغيرة، وكان أول ما غذيت به عقلي وروحي هو كتاب اللَّه تعالى، وما زلت أذكر -ولله الحمد- جميع المراحل التي مررت بها في حفظ كتاب اللَّه ؛ من تعلم الحروف إلى ختامه كاملًا ، وكان حفظي له في سن مبكرة ولعلها العاشرة أو الحادية عشرة ، وفي ذلك الحين كنت أقيم الحلقات القرآنية؛ أملى على الطلبة من حفظي وأعلمهم وألقنهم، واستمررت على ذلك حتى دخلت المدرسة النظامية، ووصلت إلى المرحلة الإعدادية، وفي هذه المرحلة بفضل اللَّه كنت ألقي دروسًا في التفسير، وأصبحت هذه المادة هي المفضلة عندي في جميع مراحل التعليم التي مررت بها، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانوية، حيث كان المقرر علينا هو تفسير الجلالين، وكان المدرس لهذه المادة أستاذًا قديرًا يَمَنِى الأصل اسمه: على سنان فَعْلَلْلهُ، فكنت أطالع لدرسه كتاب "فتح القدير» و «تفسير القرطبي» وغيره من التفاسير ، وكان يتعجب من مناقشتي له واستحضاري لكثير من أقوال المفسرين، وفي كلية الشريعة كان يدرسنا العلامة الشيخ محمد المختار الشنقيطي لَخَلَّلْلهُ مادة التفسير، وكان يعتمد كثيرًا في تحضيره على تفسير القرطبي مع أن المقرر هو تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني، وقبل حضور درسه كَغْلَلْهُ كنت أتتبع تفسير القرطبي، وأخرج أحاديثه من مصادرها المسندة، وكثيرًا ما كنت أناقش الشيخ كَخْلَلْلُهُ في درجة الحديث صحة وضعفًا، وبتواضعه المعروف يَظَّلُّهُ كان أحيانًا يستعين بي في ذكر درجة الحديث، واستمررت في تخريج أحاديث تفسير القرطبي إلى سورة النساء؛ ثم انتقلنا بعد ذلك في فصل آخر في الكلية إلى دراسة سورتي الأنفال والتوبة مع شيخ جليل، ألا وهو الشيخ أبو بكر الجزائري ختم اللَّه لنا وله بالحسني، زيادة على حضوري لدروس العلامة مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_ ٧ )

الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره في المسجد النبوي. فكان تفسير القرآن -ولله الحمد- مصاحبًا لي من بداية العمر، ونرجو اللَّه تبارك وتعالى أن يختم لنا بحب كتابه، وأن يجعلنا من خدامه، فلا غرو أن يشغف الإنسان بمحبوب له عرفه بعد نطقه للكلام في صغره.

## أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا

#### ■ السبب الثاني:

لما تخرجت من المرحلة الثانوية، واخترت كلية الدعوة في أول الأمر، وكنت في السنة الأولى منها؛ التقيت ببعض المدرسين الفحول، وهو الدكتور محمود فائد كَلَّلَهُ، وكان يدرسنا مادة التفسير، فاختلى بي يومًا، وسألني عن كيفية التعامل مع التفسير على الطريقة الحديثية، وكانت لي في ذلك الوقت عناية لا بأس بها بدراسة السنة سندًا ومتنًا، وكان المقرر علينا هو كتاب «فتح القدير» للعلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني كَلَّلَهُ، فاستشارني الشيخ كَلِّلَهُ في كيفية الربط بين كتاب الله وسنة رسوله على فسنت له ذلك.

ولو كان الشيخ تَظَلَّلُهُ حيًا؛ لأهديته نسخة من هذا السفر المبارك، الذي جمع بين القرآن، وفقه السنة، وخلاصة كلام أهل التفسير في كل آية، ولا يسعني الآن إلا أن أدعو له بالرحمة والمغفرة، فإن البار بشيوخه هو الذي يذكرهم بخير، ويدعو لهم.

فكان هذا سببًا من الأسباب الدافعة لجمع هذا الكتاب الذي أسأل الله كال أن يكون مرجعًا للمدرسين وطلبة العلم، فأرجو الله العلي القدير السميع البصير أن ينفع به، وأن يكون شافعًا لى يوم ألقاه، إنه سميع مجيب.

#### ■ السبب الثالث:

لما أنهيت السنة المنهجية في مرحلة الماجستير للدراسات العليا فكرت في تسجيل موضوع لأنال به درجة شهادة الماجستير وكنت في شعبة العقيدة، فوقع في نفسي أن أبين عقائد المفسرين في الأسماء والصفات، فاستشرت الشيخ العلامة حمادًا الأنصاري كَظُلَّلُهُ، فأعجبه الموضوع وأثنى عليه،

( ۸ )\_\_\_\_\_ مقدمة التفسير

فسجلته وسميته «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات»، وقلبت صفحات المفسرين فظهر لي أن الكثير منهم لاسيما المتأخرون -إلا من رحم الله- ذهبوا مذهب التأويل الذي هو التحريف لمعاني آيات الصفات، والقصد هو أنهم ذهبوا مذهب الكلاميين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ووجدت أن جميع الفرق المشهورة نهجت المنهج الكلامي من الشيعة والخوارج والأشاعرة والماتريدية، وحتى أصحاب القواميس اللغوية، والذين خصصوا تأليفهم للمفردات القرآنية نهجوا هذا المنهج، اللغوية، والذين خصصوا تأليفهم للمفردات القرآنية نهجوا هذا المنهج، الله وأثبتها رسوله وأثبتها السلف وأثبتها الصفات كما أثبتها التأليف وناقشته في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وطبعت الكتاب، وقد وجد قبولًا ولله الحمد من قبل القراء، وأعددته للطبعة الثانية، وأضفت فيه من المفسرين ومن كتب اللغة والمفردات ما لم يكن في الطبعة الأولى فأصبح كتابًا كبيرًا جامعًا لكل المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات مع المثبتين والمتبعين لمنهج السلف الصالح رحمهم اللَّه جميعًا.

فأحببت بعد ذلك أن يكون لي تفسير متكامل سالم في جميع أبواب المعتقد في الأسماء والصفات والألوهية والقضاء والقدر، وبقية أبواب المعتقد؛ لأن الكتاب الأول –أي «المفسرون» – هو بمثابة التخلية والتنبيه على الأخطاء التي وقع فيها المفسرون، وأما التدبر والبيان فهو التحلية، وأرجو أن يكون بناء متكاملًا في كل أبوابه من التفسير، فالذي ينتقد غيره ينبغي أن يعطي بديلًا عما انتقده، فلعلي أكون قد أدليت بدلوي واجتهدت ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ولعلمائنا جميعًا منا الدعاء بالرحمة والمغفرة، فقد استفدنا وأفدنا من كتبهم ومصادرهم، ولكن كما قلت في كتابي «المفسرون»: أبى اللَّه أن يتم كتاب إلا كتابه، وقد لا يسلم كتابنا أيضًا من النقص، ومن ادعى الكمال في شيء فذاك دليل على نقصه.

## ■ السبب الرابع:

لقد اطلعت على كثير من كتب التفسير، ووجدتها لا تعني بنصوص السنة

مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_ مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_ ( ٩

والاستدلال بها، وإن وُجدت فيها بعض النصوص فيغلب عليها عدم التوثيق والإسناد إلى مصادرها الأصلية، وقد يكون أحيانًا الحديث موضوعًا ولا أصل له، ومن العجيب والغريب أن تفسير الزمخشري على جلالة قدر صاحبه في اللغة العربية ويلاغتها تجد فيه من الطامات الحديثية ما يعرفه المبتدئون في علم الحديث، وخير مثال على ذلك ذكره عند صدر كل سورة حديثًا في فضلها مع أن الذي صح في فضائل السور قليل كما سيتضح ذلك إن شاء الله في ذكرنا له من خلال كتابنا «التدبر والبيان». فلهذا السبب أحببت أن يكون هناك تأليف متكامل في تفسير القرآن بصحيح السنة، وقد تيسر ولله الحمد في ذلك مادة كبيرة كما سيأتي إن شاء اللَّه، وإن كان الحافظ ابن كثير لَحْكَلَّلْهُ في تفسيره قد أجاد وأفاد، ولعله لم يسبق له نظير في تصنيفه ما عدا كتب السلف المسندة كابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد وعبد الرزاق وسنيد بن داود وغيرهم من الأئمة المسندين للآثار المرفوعة والموقوفة في التفسير. وتبعهم في ذلك الإمام السيوطي كَطَّاللَّهُ، فقد جمع فأوعى في كتابه «الدر المنثور» وإن كان لم يلتزم الصحة لكنه يبقى ذخيرة من الذخائر ومرجعًا من المراجع، وقد بدأت تظهر في وقتنا الحاضر بعض الكتب التي تعنى بهذا الموضوع، فجزى الله الجميع خيرًا على خدمة القرآن.

#### ■ السبب الخامس:

رأيت بعض كتب التفسير قد سلكت مناهج لعلها لا تربط القارئ بكتاب الله، وتوسعت في بعض العلوم التي إن استطرد فيها الإنسان خرج عن المقصود من هداية القرآن، فأكثروا من التفريعات اللغوية والنحوية؛ بل جعلوا كتبهم وتفاسيرهم متخصصة في قواعد النحو وشواذ اللغة والقراءات، فأشغلوا الناس بأمور لا علاقة لها بمعاني القرآن، وآخرون أغرقوا في محاولة مطابقة القرآن للمخترعات العصرية، فجعلوا القرآن وكأنه كتاب هندسة وعلوم رياضية وكيميائية وفيزيائية وجيولوجية، ولا شك أن الكثير من هذه المسائل فيه انحراف كبير عن حقيقة ما أُنزل القرآن من أجله، فالقرآن هو كتاب هداية كما وصفه من تكلم به، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُءَانَ

يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَلِمِيرًا ﴾ (١).

فهو كتاب عقيدة وأحكام، وخلق وتربية، وقصص وأخبار وأمثال، فالواجب على أيّ مفسّر أن يهتدي بهدي السلف في فهم كتاب اللَّه، ولا يخرج عنهم قيد أنملة؛ فإن الانحراف عنهم انحراف عن سبيل المؤمنين.

فلهذا حاولت قدر المستطاع أن ألتزم في تفسيري هذا بالمعاني الهادفة والواضحة، مستنيرًا بطريقة السلف الصالح المثلي.

## ■ السبب السادس:

لما كنت مدرسًا في الدراسات العليا بكلية اللغة العربية اخترت للطلبة كتاب التفسير من صحيح البخاري؛ ليجمعوا بين دراسة السنة وفهم كتاب اللَّه بالفهم السلفي الصحيح، فوجدت هذا الكتاب ذخيرة من الذخائر، ورأيت فيه من التوفيق لصاحبه ما يدل على تقواه وورعه وعلى تعلقه باللَّه في سرائه وضرائه.

وقبل ذلك كنت أظن أن البخاري خصص هذا الكتاب في جامعه ليبين للناس تفسير كتاب الله بسنة رسوله ﷺ، ثم تصفحت باقي «الجامع الصحيح» على أني ولله الحمد كان لي به صلة وثيقة، بل درسته على الشيوخ ودرّسته، فوجدت أن «الجامع الصحيح» من أوله إلى آخره هو من هذا القبيل. فالإمام البخاري وَ المُلَلّةُ جعل كتابه «الجامع الصحيح» مرجعًا للأمة الإسلامية في كل عصورها. وقد سئل وَ المَللةُ: هل كل ما يحتاجه المسلم يجده في سنة رسول الله ﷺ؟ فأجاب: نعم.

فالبخاري كَ الله رسم خطًا في «الجامع الصحيح» للجمع بين القرآن والسنة في فهمهما وفقههما لم يسبق إليه. ولعل من جاء بعده نسج على منواله. فعزمت أن أجمع كل الآيات التي ذكر في ترجمة أبوابه مضيفًا إليها ما صح عنده من السنة، وأن أفرد ذلك بعمل مستقل لأبين للناس عناية السلف بفهم كتاب الله بسنة النبي علي أن أوسع المشروع، فنظرت في

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (٩).

كتاب «الدر المنثور» فوجدته من أجمع الكتب في هذا الباب، فأخذت منه ما صح سنده، وما هو مناسب للمقام؛ فإن السيوطي نَخْلَلْتُهُ أحيانًا يستطرد فيذكر رسائل بأكملها، فانتقيت ذلك وحمدت اللَّه على هذه النعمة. ثم نظرت في تفسير الحافظ ابن كثير، فأخذت منه ما زاد على «الدر المنثور»، وما سبق من أحاديث «صحيح البخاري»، ثم نظرت في تفسير القرطبي لَخَلَلْلهُ؛ لأنه من أكثر الكتب عناية بالأحكام، ومن الكتب الجامعة، فهو اسم على مسمى، فأخذت الزائد على ما سبق. وهكذا نظرت في تفسير الزمخشري والبيضاوي وغيرهم ممن صنف في هذا الباب. فاجتمعت لي مادة حديثية فوزعتها على الآيات حسب موقعها ومدلولاتها، فكان هذا باعثًا قويًّا في هذا الجمع المارك.

## ■ السبب السابع:

وصف اللَّه كتابه بأوصاف كثيرة مدحًا وثناءً، وجعله مصدر الهداية ﴿ ذَاكُ ٱلْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى آنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجًا ۖ ۞ قَيْمًا لِلمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَبُيَشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُوكَ ٱلصَّلِلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ (٣) ، وقال تعالى: ﴿وَهَلَذَا كِلْنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ فُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدِّي وَشِفَآ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ثم إن اللَّه تعالى أمر بتدبر القرآن في كثير من الآيات، كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِكَ فَا كَثِيرًا﴾(٦)، وفى سـورة (ص): ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُوٓأَ ءَايَنِهِۦ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ (٧).

(١) البقرة: الآية (٢).

(٢) الإسراء: الآية (٩).

(٤) الأنعام: الآية (١٥٥). (٣) الكهف: الآيتان (١و٢).

(٦) النساء: الآية (٨٢). (٥) فصلت: الآية (٤٤).

(٧) ص: الآية (٢٩).

واستفهم -تبارك وتعالى - استفهامًا توبيخيًّا لمن لا يتدبر القرآن، وغلظ فيه القول، بل جعل القلوب التي لا تتدبر القرآن قلوبًا مقفلة لا ينفذ لها خير: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (١).

بل جعل تبارك وتعالى الإعراض عن ذلك من تقييض الشيطان ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ ِ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٢).

وجعل المعرض عن كتابه أعمى في الدنيا والآخرة: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن 
نِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَــُمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ
أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَا ۖ وَكَذَلِكَ ٱلْمُوْمَ نُسَىٰ ﴾ (٣).

وذكر اللَّه عن نبيه محمد ﷺ أنه شكا له من قومه أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورًا كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ (١٠).

فمن يجمع النصوص بكل أطرافها يجدها تدل بل توجب الارتباط بكتاب الله قراءة وحفظًا وتدبرًا وفهمًا وعلمًا وعملًا. فلذلك أحببت أن يكون هذا السفر المبارك -إن شاء الله- مما تبرأ به الذمة في ربط الناس بكتاب الله ربطًا صحيحًا.

## ■ السبب الثامن:

لا شك أن وجود المسلم وخَلْقَه كان لغاية سامية، فاللَّه تعالى خص الإنسان بالعقل الكامل، وميزه عن سائر الحيوانات، بل سخر له كل ما في الأرض جميعًا وجعله في خدمته، وذلك لا لشيء يختص به، ولكن ليحقق الأرض جميعًا وجعله في خدمته لا تتحقق إلا بإنزال الكتب وبعثة الرسل رغم ما حباه اللَّه تعالى من فطرة سليمة وعقل كامل، فهو لا بد له من نبي يتبعه ويكون قدوة له، فحكمة اللَّه البالغة التي لا مرية ولا شك فيها ؛ اقتضت أنه لا يترك عباده هملًا، ولهذا نجد كثيرًا من الآيات القرآنية تبين الحكمة من إنزال الكتب وبعثة الرسل، قال اللَّه ﷺ : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلُ أُمَّةٍ رَسُولًا

<sup>(</sup>١) محمد: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) طه: الآيات (١٢٤–١٢٦).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: الآية (٣٠).

أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّعُوتُ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضّلَالَةُ ﴾ (١) ، وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلّ قَرْمِغِمْ فَا أَوْهُم الضّلَالَةُ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوْلِينَ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوْلِينَ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمْ أَرْسَلْنَا مِن لَيْكِ فِي ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنّاسُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنّاسُ وَلَا تَشِيعُ أَهُوا مَهُ مُعَا جَاءَكَ وَلَا تَشِعْ أَهُوا مَهُ مُ عَمّا جَاءَكَ مِن ٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لَمَا مَعَهُمُ عَمّا جَاءَكَ مِن ٱلْحَقِّ ﴾ (١) . . فالالتصاق بكتاب اللّه ليس اختيارًا ، وإنما هو فرض مِن ٱلْحَقِّ ﴾ (١) . . . فالالتصاق بكتاب اللّه ليس اختيارًا ، وإنما هو فرض وإلزام باعتباره السبيل إلى عبادة اللّه تعالى ، وتحقيق الخلافة في الأرض ، وكلّ بحسبه .

#### ■ السبب التاسع:

القرآن كتاب هداية، وهو الكتاب الوحيد الذي اختص بتفصيل المعتقد بأصوله وفروعه، وإسلام المرء لا يتم إلا بتصحيح المعتقد.

ولهذا نجد عناية الرسول على واضحة في ذكر فضائل سور وآيات المعتقد أكثر من غيرها، كما صح عنه على فضل الفاتحة وآية الكرسي وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وما صح عنه على في فضائل باقي السور لما تحمله من أمهات المعتقد.

فدراسة المعتقد ليس هو من باب الفرض الكفائي، وإنما هو من باب الفرض العيني، وربط الناس بكتاب اللَّه فهمًا ودراسةً هو ربطهم بما يجب عليهم، فالانحراف في المعتقد ليس هو كباقي الانحرافات الأخرى، فاصطلاحاته عند العلماء شديدة، فيصفون المنحرف فيه بالمشرك، ويصفونه بالمرتد، ويصفونه بالمبتدع، كلِّ بحسبه. أما الوقوع في المعاصي ما خلا الشرك باللَّه فيوصف صاحبها بالفاسق أو العاصي. فلذلك فالعناية بكتاب اللَّه وفهم معانيه تقى المسلم من هذه الأخطار.

(٢) الروم: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٦). (٤) الحديد: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) المائدة: الآية (٤٨).

#### السبب العاشر:

رد شبه أهل الشرك والجاهلية، فإن اللَّه تعالى أنزل القرآن العظيم هدى للعالمين ورحمة لهم، يحمل في طياته كل خير، ويكشف عن كل سوء وباطل يدعيه مدّع، وأول ما نزل نزل في مجتمع عربي جاهلي، يحمل أصولًا جاهلية ورثها بالتبع عن غيره، وتسربت إليه بطرق مختلفة، فتشابهت شبههم وتطابقت مع المخالفين لدعوات الأنبياء السابقين، فجاء في القرآن العظيم كشف لهذه الشبه التي كان يلقيها إبليس على لسان المشركين والمنافقين والكفرة، ومنها:

## • الشبهة الأولى: الاحتجاج بموروث الآباء وعوائد الأجداد:

كان من أعظم الشبه التي ورثها المشركون عن الأجيال السابقة والمشركين السابقين؛ ردهم توحيد الألوهية بدعوى أنه مخالف لدين الآباء والأجداد.

وقد ذكر اللّه عن قوم صالح، وهم من أقدم أمم الشرك بعد قوم نوح وعاد، قال اللّه فيهم: ﴿قَالُواْ يَصَابِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَدَأَ أَنَتَهُلَنَا أَن فَيْ اللّه فيهم: ﴿قَالُواْ يَصَابُحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلُ هَدَأَ أَنتَهُلَنَا أَن فَيْكُونَ وَقَالُها قوم إبراهيم للما سألهم عن عبادة الأصنام ﴿إِذْ قَالَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَوْ الله اللهم عن عبادة الأصنام ﴿إِذْ قَالَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَوْ الله الله عنهم عن عبادة الأصنام ﴿إِذْ قَالَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ اللّهُ عَنه مَا لَكُمْ اللّهُ عَنه مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا أَوْ أَن اللّهُ عَنه مَا يَعْبُدُ ءَابَاوُنَا أَوْ أَن اللّهُ عَنه مَا لَكُمّا الْمَانِع بِينهم وبِين التوحيد، قال اللّه عنهم: ﴿ وَاطَلَقَ الْكُمُ الْكُمُ الْمَانِ اللّه عنهم : ﴿ وَاطَلَقَ الْمَانُ اللّهُ عَنه مَا اللله عنهم : ﴿ وَاطَلَقَ الْكُمُ الْمُؤْتُ اللّهُ عَنه مَا سَعِعَنا بَهُذَا فِي الْمِلْوَ الْمَانِع بِينهم وبِين التوحيد، قال اللّه عنهم : ﴿ وَاطَلَقَ الْمَلُولُ الْمَانُونُ اللّهُ الْمَانُولُولُ اللّهُ عَنه مَا يَعْبُدُ اللّهُ إِنّه وَالْمَا اللّهُ عنهم : ﴿ وَاطَلَقَ الْمَانُولُ اللّهُ عَنه مَا يَعْبُدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَو اللّه قَالَمُ اللّهُ قَالَو اللّهُ اللّهُ قَالَولُولُ الْمَانُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَانُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٦٢). (٢) الشعراء: الآيات (٧٠-٧٤).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٨٧). (٤) يونس: الآية (٨٧).

ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَاۤا إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴾ (١) ، وقال عنهم في سورة الزخرف: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ النَّخَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِلَاكِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَالْيَلَاكُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَالْيَلَاكُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ مَنْ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا عَلَىٰ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَوهِم مُقْتَدُونَ ۞ فَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا عَلَىٰ اَرْفُوهُمَا إِنَّا عَلَىٰ أَوْلُو جِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائِوهِم مُقْتَدُونَ ۞ فَانَظْرَ مِنْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ فَانْظَر بِعَهُمُ فَانْظَرَ بِعَهُمُ اللّهُ كَذِيبِينَ ﴾ (١٠) .

ويظهر من خلال هذه الآيات أن هذه الشبهة كانت عند عموم الأمم، وأن هذه الشبهة اخترعها المترفون المتمردون على توحيد اللَّه، والذين يرون أن التوحيد سالب لعظمتهم، وأن بقاء الأمم على الشرك يصب في مصلحتهم، سواء كانوا أغنياء أو رؤساء أو لهم شأن وبال في أمتهم. وما أشبه اليوم بالبارحة! فإن دعاة الشرك والبدع والضلالة هم في غالب الأمم من علية القوم، ويرون المصلحة الكاملة لهم في بقاء الأمة على عبادة القبور والأوثان من أشجار، وأحجار، ومغارات، وشيوخ مقدسين... في كل ما يخدم أهداف هذه الوثنية، بل يدعمونها بالمال والمشاركة في كل ما يخدم أهداف هذه الشركيات من حفلات، ومواسم، وذكريات، وغيرها من بحور وأنهار وروافد للشرك الأكبر، فصدق اللَّه العظيم إذ يخبرنا بهذه الآيات العظيمة أن المترفين في كل أمة هم دعاة الشرك والضلال. اللهم يا رب نجنا من شركهم وضلالهم وبدعهم بمنك وكرمك.

## • الشبهة الثانية: التشكيك في النبوات بكون الأنبياء بشرًا:

هذه الشبهة تواطأ عليها مشركو الأمم السابقة واللاحقة، وهو وصفهم للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بأنهم مجرد بشر، وهذه الصفة في نظرهم تمنع من قبول رسالتهم، مع أن الله تبارك وتعالى عضد رسله بآيات تبين خصوصيتهم، ولم يأت نبي من الأنبياء إلا وله آيات تدفع هذه

<sup>(</sup>١) ص: الآيتان (٦و٧).

الشبهة، وتبين أن لهذا النبي خصائص اختص بها، وآية واحدة من آياته تعجز البشرية عن الإتيان بمثلها، فلو كان هؤلاء يعقلون ويفهمون لنظروا إلى الآيات التي أيد اللَّه بها أنبياءه، فهي تحير العقول، وتبهر الألباب، وتجعلها منقادة -إن كانت عاقلة- لما جاء به هؤلاء الأنبياء الموصوفون بالبشرية.

وكل نبي من الأنبياء رسالته آية من الآيات، وأول آياته دعوته إلى توحيد الله، وكل من يتصفح تواريخ الأمم يرى أن جميع المدعين للنبوة بأي ظهور وُسِمُوا به؛ لا تكون دعوتهم دعوة للتوحيد، وإنما هي دعوات لمآرب وأغراض شخصية يطمع فيها الداعي لنفسه، كدعوات فرعون، وقارون، والملك الذي ناظر إبراهيم عليه الذي زعم أنه يحيي ويميت. . . فدعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تتميز بالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وإلى الشرائع النافعة التي فيها مصلحة الدارين. فلو كانت الأمم تعقل لنظرت إلى حقيقة دعوة النبي عليه ولصرفت النظر عن هذه الشبهة الواهية .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو بعث نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى البشر من غير جنسهم لما قبلوا ذلك، ولطلبوا أن يكون المخاطب من جنسهم حتى يثقوا بخطابه ويألفوه، ولهذا قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمُ اللَّهُ اللَّه اللَّه تعالى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وخلاصة الكلام أن القرآن جاء لتفنيد هذه الشبهة، وأنها دعوى لا معنى لها إلا الانحراف عن النبوة والرسالة، قال الله تعالى عن قوم نوح: ﴿فَقَالَ اللهُ الانحراف عن النبوة والرسالة، قال الله تعالى عن قوم نوح: ﴿فَقَالَ اللَّهُ النَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَرْمِهِ مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ (٢٠)، وقال اللّه عن قوم عاد: ﴿أَوَ عَبِمْتُمُ أَن جَآءَكُمُ فِي رَبِّكُمُ عَلَى رَجُلٍ مِنكُم لِينْذِركُمُ ﴾ (٣٠)، وقال اللّه عن فرعون وقومه: ﴿فَقَالُواْ أَنْزُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴾ (٤٠)، وقال تعالى عن أصحاب القرية لما جاءهم الرسل من ربهم: ﴿فَالُواْ مَا أَنتُمْ

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية (٤). (٢) هود: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (٦٩). (٤) المؤمنون: الآية (٤٧).

وهكذا تجد هذه الشبهة تناقلتها الأمم الرادة لدعوة الأنبياء أمة أمة.

اللهم إنا نؤمن بأنبيائك ورسلك جميعًا لا نفرّق بين أحد منهم، ونؤمن بأنهم دعاة رحمة وهداية، وأنهم من البشر، وأن الله فضلهم وخصّهم على البشر باصطفائهم واختيارهم أنبياء ورسلا لأممهم، فاللهم صل وسلم عليهم جميعًا.

## ● الشبهة الثالثة: وصف الأنبياء بأوصاف يريدون بها إبطال النبوة:

لقد حاول المشركون بكل ما أوتوا من جهد ووسائل أن يردوا دعوة التوحيد بالطعن في الأنبياء عليهم السلام وآخرهم محمد عليه، وحاولوا الإطاحة بهم ووصفهم بأوصاف كثيرة، وأن ما أتوا به إنما هو من قبيل السحر أو الكهانة أو الشعر أو غير ذلك مما أرادوا به نفي صفة النبوة والرسالة عنهم، كما قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنّ أَوْحَبُّناً إِلَى رَجُلِ مِنْهُم أَن أَنذِر النَّاسَ وَبَشِر الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهم قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَ النَّاسَ وَبَشِر اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهم قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينَ ﴿ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) يس: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآيتان (١٠و١١).

<sup>(</sup>٥) يونس: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: الآية (٧).

هُوَ شَاعِرٌ فَلِيَأْنِنَا نِنَايَةٍ حَمَّا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لِمَا عَرِ مَجْنُونِ ﴿ ثَا بَا جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ ('')، وقــــال لتَارِكُوا الله قِبْنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴿ بَالْ جَآءَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ سَلِحِرٌ كَذَابُ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَعَجُوا أَنَ جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَلِحِرٌ كَذَابُ ﴾ ('')، وقال سـبحانه: ﴿ كَذَابُ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ أَوَا بَعْرُ مَمْنُونِ ﴿ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ وقال سـبحانه: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾ عَلَى خُلُقٍ عَلَى خُلُقٍ مَمْنُونِ ﴾ وَاللّه مَنْ وَلَيْكَ لَعَلَى خُلُقٍ مَعْرَفِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ صَبِيلِهِ \* وَهُو أَعْلَمُ إِلْلُهُ مَدِينَ ﴾ ('' ).

## • الشبهة الرابعة: التشكيك في الكتب السماوية:

<sup>(</sup>١) الأنساء: الآبة (٥).

<sup>(</sup>٣) ص: الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) القلم: الآيات (١-٧).

<sup>(</sup>٧) الأنعام: الآية (٩١).

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآيتان (٣٦و٣٧).

<sup>(</sup>٤) الذاريات: الآيتان (٢٥و٥٣).

<sup>(</sup>٦) الأنعام: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٨) الأنفال: الآية (٣١).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُقَرِّئَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَثْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَابُّهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَرّ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَثَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌّ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَاك عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِّ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُد بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَأ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مُكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنَّتَ مُفْتَرُّ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُنْبَتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَاتُ ٱلَّذِى يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَاذَا لِسَانُ عَرَبُ ثُبِيثُ شُبِيثُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّكَا يَفْتَرِي ٱلْكَاذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَـٰهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ﴾ (٣)، وقال ظَلَ : ﴿ قُل لَّهِنِ آجْمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَٰذَا ٱلْقُرُّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ ( ) ، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَىٰلُهُ وَأَعَانَهُم عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ١ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞ قُل أَنزَلُهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴾ (٥)، وقال تعالى ردًّا عليهم: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ (٦) ، وقال سبحانه: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعِنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّزَبَّصُ بِهِ، رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَنُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ

<sup>(</sup>١) يونس: الآيات (٣٧-٤١).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآيات (١٠١-١٠٥).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآيات (٤-٦).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٦) الشعراء: الآيات (٢١٠-٢١٢).

٢٠ )\_\_\_\_\_\_ مقدمة التفسير

طَاعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ لَقَوَّلُمُّ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِفِينَ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ فَلا تُطِع الْمُكَذِبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ هَمَّا لِ مَشَاعِ بِنَجِيمِ ۞ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ ۞ عَتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَشِمْمُ عَلَى النُرْطُومِ ﴿ (١) ، وقال تعالى في سورة الحاقة في السُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَشِمْمُ عَلَى النُرْطُومِ ﴾ (١) ، وقال تعالى في سورة الحاقة في السرد عليه هم : ﴿ فَلَا أَقْيَمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ السرد عليه هم : ﴿ فَلَا أَقْيَمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَلَا يَقَولُ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَا لَذَكُرُونَ ۞ تَزِيلُ ۞ وَمَا لاَ نَجْمُونَ قَلِيلًا مَا لَذَكُرُونَ ۞ تَزِيلُ صَى مَنْ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ لَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثَمَ لَمَ الْمُولِ كَاهُونِ لَكُونَ اللَّهُ الْمَولِ كَلَيْ مَنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ لَعَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَ لَقَالَمَ مِنْ الْمُعْتَى مَنْ وَلِهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَقَولُ مَنْ الْمُ الْمُؤْمِنَ هُ الْمُؤْمِنَ مَنْ الْمَاتِينَ هُونَا لَيْ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُونَ الْمُؤْمُونَ هُولِ الْمُؤْمِنَ الْمَالَمُونَ الْمَالَعَلَيْهِ مِنْ وَلِهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلِينَ الْمُنْسَلَمُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلِينَا عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلِينَ الْمُنْمُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَقُولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللْهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُولِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

## • الشبهة الخامسة: إنكار البعث والنشور:

لقد أكثر الله من الرد على هذه الشبهة الباردة، فقال تبارك وتعالى: وأفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَ فَتَعَلَى اللهُ الْمَلِكُ الْمَعْ اللّه العظيم في الْحَقُّ لاَ إِلله إِلاَ هُو رَبُ الْعَرْشِ الْكَدِيرِ (')، فصدق اللّه العظيم في كتابه، فعدله تبارك وتعالى يقتضي أن لا يضيع أحدًا؛ بل هو سبحانه يتجاوز عن المسيئين، ويعفو عن المذنبين، ورحمته وسعت كل شيء، فهو الخالق، وبيده الملك، وهو على كل شيء قدير، وتفرد تبارك وتعالى بكمال العلم، وكمال الحكمة، وكمال القدرة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول للشيء: كن، فيكون، قال تعالى: ﴿ قُلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الطور: الآيات (٢٩-٣٤).

<sup>(</sup>٣) الحاقة: الآيات (٣٨-٤٦).

<sup>(</sup>٥) الإسراء: الآيتان (٥٠و٥١).

<sup>(</sup>٢) القلم: الآيات (٨-١٦).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآيتان (١١٥و١١٦).

<sup>(</sup>٦) الزخرف: الآية (١١).

عَلِمْنَا مَا نَفَصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِنتُ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كَذَبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ أَمْرِ مَرِيحٍ ۞ أَفَلَمَ يَظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ الآيات، إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا ﴿ أَفَهَٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَمُلِ شَيْءِ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِنَ اللَّهَ عَلَى حَمُلِ شَيْءِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ (١) ، وقال شعالى عَلَى حَمُلِ شَيْءِ مَا اللَّهُ عَلَى حَمُلِ شَيْءِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ (١) ، وقال قَدِيرٌ ﴾ (١) ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ۞ أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمْ فَعَلَى مَنْ وَعَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

فالعاقل هو الذي يعلم ربه بفطرته، ويتساءل عن خلقه وأصله، كيف وُجِدَ ومن أوجده? وبذلك يتبين له أن اللّه على كل شيء قدير، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَةٍ تُخَلَقةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْمُؤْمَامِ مَا نَشَاهُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَ نُخَدِهُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَكُمْ وَلَقِرُ وَمِنكُم مَن يُردُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَم مِن بَعْدِ وَمِنكُم مَن يُردُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَم مِن بَعْدِ عِلْمَ مَن يُردُ إِلَى أَرْدَلُ عَلَيْهَا الْمُآءَ آهْرَبَ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَلَتْ مِن عِلْم مَن يُورِدُ اللّه مِنْ بَعْدِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَانَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ فِي الْفَبُورِ فَى أَنْ اللّهَ هُو الْمُقَى مَن فِي الْفَبُورِ فَى أَنْ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِي كُلّ مَنْ فِي اللّهَ مُن يُعَلِي اللّهُ يَعْمَلُ مَن فِي الْفَبُورِ فَى أَلَهُ مُن فِي الْفَرَقِ وَانَهُ مِن اللّهَ يَعْمَلُ مَن فِي الْفَرُورِ فَى أَنَا اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلْ كُلّ اللّهَ يَعْمَلُ مَن فِي الْفَبُورِ فَي أَنَا اللّهُ مَن فِي الْفَبُورِ فَي أَلْهُ وَلَيْهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَيْ كُلّ اللّهَ يَعْمَلُ مَن فِي الْفَبُورِ فَي أَلَا لَهُ مُن فِي الْفَبُورِ فَي أَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَامِ مَن فِي الْفَرُورِ فَي أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

لكن كفار قريش أنكروا البعث والنشور لكبرهم وعنادهم، ولجهلهم المصطبق، كما قال الله عنهم: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ النِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ الْمَلَا مِن قَوْمِهِ النِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ الْأَخْرَةِ وَأَزَفَنَهُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا مَا هَلْذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُمُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِنَا لَخَيْرُونَ ﴾ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَا لَخَيرُونَ ﴾ وَيَعْلَمُا أَنَّكُم مُحْرَبُونَ ﴾ ويَعْلَمُ أَنْكُم مُحْرَبُونَ ﴾ ويَعْلَمُ أَنَّكُم مُحْرَبُونَ أَنْ اللهُ يَعْرُفُونَ أَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ق: الآيات (٢-١٥).

<sup>(</sup>٣) القمر: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٥) الحج: الآيات (٥-٧).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) القيامة: الآيات (٣٦-٤٠).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: الآيات (٣٣-٣٨).

صالح فيما قاله بعض المفسرين، وأيًّا ما كان فإن هذا الأصل فاسد، والشبهة تافهة، توارثتها الأمم جيلًا بعد جيل حتى وصلت إلى العرب، فتبنوها ودافعوا عنها دفاعًا مستميتًا، وقد ذكر اللَّه تعالى في القرآن أقوالهم، ورد عليهم بردود حسية يرونها بأبصارهم، وذكر اللَّه تعالى في سورة البقرة أمثلة خمسة كلها أدلة قطعية ويقينية في البعث والنشور، وجعل الله سبحانه لعيسي علي من الآيات إحياءه الموتى بإذنه سبحانه، وذكر اللَّه تعالى في سورة (يس) مثالًا حيًّا تعرفه العرب في واقعها المعيش فــقـــال: ﴿ أَوَلَمْ مَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُمْ قَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ إِنَّ أَنَّا كَا الَّذِيّ أَنْسَأَهَا ۚ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَر نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰ آن يَغْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رُّرُبِعُونَ﴾ (١). فالعرب استعملت في هذه الشبهة قياساتها العقلية وآراءها الباطلة، فنتج عنها إنكار البعث والنشور، ومن عجيب الأمر أنه ورد في بعض أشعار شعراء الجاهلية، كشعر زهير وغيره إثباته، لكن عناد المشركين وكبرهم أوقعهم في هذه المزلة والموبقة، ولهذا تصدى لهم القرآن، وكشف النقاب عن جهالتهم، فمن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَهَالُواۤ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ۞ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَأَوْنَا ٱلْأَوْلُونَ ۞ قُلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونِ﴾ (٢)، وغيرها من الآمات.

ولهذا جعل اللَّه التصديق بالبعث من أركان الإيمان، فمن أنكره أو شك فيه فقد خرج عن دائرة الإسلام، ونصوص القرآن في ذلك كثيرة، وفي حديث جبريل: «أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن

<sup>(</sup>١) يس: الآيات (٧٧-٨٣).

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآيات (١٥-٢١).

مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣ ٢٣

بالقدر خيره وشره»(١).

ولولا الإيمان باليوم الآخر ما طابت الحياة، ولما اجتهد مجتهد في الخيرات والصالحات. وفرق شاسع بين الأمة التي تؤمن باليوم الآخر، وبين الأمة التي تنكره، فهذه الأخيرة تعمها الفوضى، ويسود فيها الفتك، والنهب، والسرقة، والقطيعة الاجتماعية بين الآباء والأبناء والأقارب والأحباب، وتنعدم الأخوة بينهم، فلا رحيم، ولا أب، ولا ولد، والأحباب، وتسفه عقولهم، وخير مثال على هذا الواقع حال وتنحط أخلاقهم، وتسفه عقولهم، وخير مثال على هذا الواقع حال المجتمعات التي يسود فيها هذا الأصل فتراها تعمها الرحمة، ويجتمع شملها، كأنها أسرة واحدة، لا يضام فيها الضعيف، ولا يضيق فيها على المسكين، وكلٌ ينظر إلى الآخر بعين الأخوة والمواساة، يهتم بعضهم ببعض أحياءً وأمواتًا، حتى ترى هذا التراحم والمودة في إكرام الميت وتوديعه. . . .

فالذي لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر لا تقوم له قائمة ، ولهذا أقسم اللَّه على هذا الأصل العظيم وقال: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَ لَنَ يُبَعَثُوا فَلَ بَكِي وَرَقِي لَنَبَعَثُنَّ عَلَى هَذَا الأصل العظيم وقال: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَ لَنَ يُبَعَثُوا فَلَ بَكِي وَرَقِي لَنَبَعَثُنَّ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (٢).

ومن شاء الوقوف على التفصيل في رد هذه الشبه؛ فليتتبع آيات القرآن الكريم، فهي بحمد اللَّه صواعق مرسلة على دعاة الباطل الذين يقطعون الطريق على النبوات والرسالات، لاسيما مشركي قريش الذين أجلبوا بخيلهم ورجلهم -كما سبق- في رد رسالة النبي على ولكن اللَّه جل وعلا أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وجعل نهايتهم في قليب بدر، وسلط عليهم عبيدهم، وفرق بين من مات على الشهادة كأصحاب رسول اللَّه على ومن سلك طريقهم، وبين من مات منتصرًا للشرك والبدع والضلالات، كهذه الثلة العنيدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ٢٧)، ومسلم (١/ ٣٦-٣٧-٨٣٨)، وأبو داود (٥/ ٦٩-٧٣/ ٤٦٩٥)، والترمذي (٥/ ٨-٢٠)، والنسائي (٨/ ٤٧٢-٤٧٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤-٢٥/ ٦٣) من حديث عمر بن الخطاب عليه . . (٢) التغابن: الآية (٧).

وهذه الشبه لو شئنا لبسطناها بسطًا، ولكن يكفي في ذلك الإشارة، فلهذا كانت من أسباب تأليف هذا السفر المبارك؛ لأن تفنيد الشبه وتكذيبها مما يجب على الداعي إلى الله. وإن يطل الله في العمر فسأخصص كل شبهة من هذه الشبه بمؤلف خاص، وأشرف أن أكون من المنتصرين لله ورسوله على .

#### ■ السبب الحادي عشر:

النصيحة للله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فربط الأمة بكتاب الله حفظًا وفهمًا وعلمًا وعملًا هو من أنصح النصح وأفضله، فدعوة لا ترتبط بكتاب الله وسنة رسوله على لا خير فيها، وهي دعوة دنيوية يجري أصحابها وراء جمع الحطام حسًّا ومعنّى. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناصحين لكتابه والناصحين لنبيه ولأنفسنا ولإخواننا ولعامة المسلمين.

## ✓ العمل في الكتاب:

مما لا شك فيه أن الذي يريد أن يسلك طريقة السلف في تفسير كتاب اللَّه لا بد له أن يركز على أصولهم التي اعتمدوها في فهم وتفسير كتاب اللَّه. والأصول التي اعتمدها السلف بالاستقراء والتتبع هي كالآتي:

## ■ الأصل الأول: تفسير القرآن بالقرآن:

وهذا أصل عظيم، إذا خلا منه أي تفسير من التفاسير كان مبتور المعاني، وقد أجمع السلف والخلف على أن أصح طرق التفسير وأجلها تفسير القرآن بالقرآن؛ إذ هو تفسير قطعي بقطعي، ليس فيه شيء من الظن، فصاحبه هو الذي أنزل كتابه، فالعلم كله عنده، لا يقارن علمه جل وعلا بعلم أحد من خلقه، وبهذا لو علم المسلمون هذا الأصل وأهميته للقنوه صبيانهم في مقتبل أعمارهم لما له من أهمية كبرى، وإدراك هذا الأصل في حد ذاته أمر سهل ميسور؛ لأن الآيات المفسّرة أو المفسّرة إنما هي آيات محفوظة لا يحتاج فيها إلى أكثر من التنبيه، ولا إلى أكثر من التدبر، الذي يجعل المفسر يستحضر الآيات ويقارن بينها، فهذه آيات فيها إجمال، وآيات أخر تفصله،

مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥

وهذه فيها إطلاق، وآيات أخر تقيده، وهذه فيها عموم، وآيات أخر تخصصه، وهذه فيها إشارات وآيات أخر فيها تصريحات، وهذه فيها مفهوم المخالفة، وآيات أخر فيها مفهوم الموافقة، وهذه آيات منسوخة، وآيات أخر ناسخة لها، وهذه آيات فيها غريب يصعب فهمه، وآيات أخر تفسره وتسهل معانيه، وهكذا لو أخذ المفسر المصحف وقلبه بين لوحيه لوجد بغيته بكل يسروسهولة.

والأمثلة في ذلك كثيرة، ومن أهمها قصص الأنبياء -عليهم صلوات اللَّه وسلامه-، فقد تأتي القصة في بعض الآي مجملة وفي بعضها مفصلة. ولعل بدراستنا لهذا الكتاب يتبين ما أشرنا إليه وسطرناه.

وسلفنا الصالح -رضوان اللَّه عليهم- سبقوا إلى هذا الأصل، وأولوه عناية فائقة، ولعل الإمام ابن جرير تَخْلَلْلهُ مثال لذلك. وأما الإمام ابن كثير فقد بلغ القدح المعلى في هذا الباب؛ فقلما يفوت الحافظ ابن كثير تَخْلَلْلهُ هذا الأصل في تفسيره الرائع المفيد.

وقد ادخر اللَّه للإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وَكُلُلهُ هذه المكرمة، فخصها بالتأليف، وجمع أطرافها من بداية القرآن إلى قوله تعالى من سورة المجادلة: ﴿ أُولَيَكَ حِرَّبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِرِّبُ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (١) فقد اخترمته المنية فلم يكمله، فأكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمهما اللَّه تعالى رحمة واسعة، فكان كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» معلمة كبرى بسط فيها العلم بسطًا، وجمع أطراف الآيات كلها، فكان غنيمة، وكان عينًا معينًا يشرب منه المحبون لكتاب اللَّه كلِّ بقدره. والشيخ وَعُلَللهُ أطال النفس في كثير من المباحث الفقهية، فأخذنا من تفسيره ما يناسب المقام، وتركنا تلك المباحث الطويلة التي لا نراها تتناسب مع ما رسمناه في هذا الكتاب، فاستفدنا منه الكثير، واختصرناه اختصارًا، كما أخذنا تفسير القرآن بالقرآن من تفسير الحافظ ابن كثير وَعُلَللهُ، وما بدا لي ذكره شخصيًا، فاعتمدنا هذا الأصل اعتمادًا، وجعلنا وجوده حاضرًا في كل

(١) المجادلة: الآية (٢٢).

آية يفسر فيها القرآن بالقرآن، فهذبنا هذا الأصل من أصوله، وجعلناه سهلًا يسيرًا في تناوله، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

#### ■ الأصل الثانى: تفسير القرآن بالسنة النبوية:

ولا شك أن هذا الأصل أساس في تفسير كتاب اللَّه؛ لأن القرآن نزل على رسول اللَّه ﷺ، فهو المفسّر الأول من أهل الأرض الذي يفهم القرآن فهمًا معصومًا لا خطأ فيه ، إذ هو ﷺ منزه ومستحيل في حقه الخطأ في فهم القرآن وفي تبليغ الوحي، ولهذا قال الإمام الشافعي رَخَّاللَّهُ: «كل ما قاله الرسول ﷺ أو فعله أو أقره فهو مما فهمه من كتاب الله». فهو ﷺ المبين عن اللَّه مراده، وقال اللَّه تعالى له: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهُم ﴾ (١)، وقال لـه: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَاۤ آَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ (٧). وهــو مرجع الصحابة -رضوان الله عليهم- في فهم كتاب الله، فكانوا على على سعة فهمهم وصحة لغتهم إذا أشكل عليهم شيء في فهم كتاب الله جاءوا إلى النبي ﷺ يسألونه، كما صح أن الصحابة سألوا الرسول ﷺ عن قوله ﷺ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (٣) ، ففسر لهم الرسول عَلَيْ الظلم بالشرك كما في الصحيح(٤). وكذلك لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِيَ أَنْشُرِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهِ ﴾ (°) جاء الصحابة إلى رسول اللَّه ﷺ يستشكلون هذه الآية، فحذرهم الرسول ﷺ أن يكونوا مثل بني إسرائيل لما قالوا: سمعنا وعصينا، فأنزل اللَّه الآيات التي بعدها فخفف اللَّه عنهم وعنا(٦). والأمثلة على ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٨)، والبخاري (٨/ ٣٧٣/ ٤٦٢٩)، ومسلم (١/ ١١٤–١١٥)، والترمذي (٥/ ٢٥٥) أخرجه: أحمد (الممم)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤١) كلهم من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﴿

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) يشير إلى الحديث الذي أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٢)، ومسلم (١/ ١١٥-١١٦/ ١٢٥) من حديث أبي هريرة رائي المديث الذي أخرجه المديث أبي المديث الذي أخرجه المديث المديث المدين المدين المدين المدين المدينة المدين

والقرآن قد جمع الإسلام كله لاسيما المعتقد، بل إن معظم آيات القرآن كلها في المعتقد، وبقية الآي في الحلال والحرام، والتحلي بمحاسن الأخلاق والتحذير من مساوئها ، فإذا كان القرآن قد تضمن الإسلام كله بمعتقده وشرائعه ومعاملاته وأخلاقه؛ فلا بدله من نبي يفسره، وقد كان ذلك كذلك. ولعل المتأخّرين من المسلمين يفهمون بأن تفسير السنة للقرآن إنما هو التفسير المباشر للفظ فقط، كما مر معنا في تفسير النبي على الظلم بالشرك مستدلًّا بقوله: ﴿إِنَّ ٱلثِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١). وليس الأمر كذلك، فتفسير القرآن بالسنة هو كل ما يبين معانى الآيات، سواء كان ذلك من قريب أو بعيد، إشارةً أو لفظًا، وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح -رحمهم الله-من تفسير القرآن بالسنة، ولقد أجاد وأفاد الإمام أبو إسحاق الشاطبي، حيث ذكر فصلًا نفيسًا في كتابه «الموافقات»، بيّن فيه علاقة الأصل الأول بالأصل الثاني بيانًا شافيًا، فمن شاء رجع إليه فهو مبذول، فلا حاجة لي أن أطيل بذكره ههنا. وقد أعطى الإمام ابن جرير هذا الأصل حقه ومستحقه من بيان القرآن بالسنة، وغيره من أئمة التفسير كابن مردويه وعبد بن حميد وابن أبي وهذا مما تميز به الحافظ ابن كثير كَخْلَلْلُّهُ.

وأما الإمام البخاري تَخَلَّلُهُ فكان المثل الأعلى في ربط القرآن بالسنة ، وتفسير كتاب اللَّه بسنة رسول اللَّه عَلَيْ في كتابه «الجامع الصحيح» كما سبق ، والذي يتتبع هذا الأصل ويتضلع فيه يجد تيسيرًا كبيرًا في فهم كتاب اللَّه . ولهذا كانت تفاسير السلف أصح علمًا ، وأقوم فهمًا ، وأقل تكلّفًا ، والبعد عن هذا الأصل يورث جهلًا بكتاب اللَّه ، ويوقع المفسر في أخطاء جسيمة ، وطوام كبيرة تبعده عن الحق ، وتلتبس عليه الأمور التباسًا ، وما أمر الزمخشري ومن حذا حذوه عنا ببعيد ، رحمهم اللَّه وغفر لنا ولهم ، والشأن نفسه يقال عن تفاسير الشيعة والخوارج . . . فبقدر ابتعاد الإنسان عن الخير والسنة بقدر اقترابه من الضلال والبدعة .

(١) لقمان: الآية (١٣).

فالمفسر لا بدله أن يكون على علم واسع بسنة رسول اللَّه ﷺ حتى يهتدي إلى مِرَطِ الله الحق، وقد قال اللَّه تعالى في حق نبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١)، فاتباعه ﷺ هداية، والبعد عنه ﷺ غواية.

ولهذا اعتمدنا في هذا التفسير المبارك على السنة اعتمادًا، وبذلنا الجهد والطاقة في متابعة السنة المناسبة للآية، ولم نتشدد في التصحيح في هذا الباب، فكلما تبين لنا أن درجة الحديث قد تصل إلى درجة الحسن قبلناه واعتمدناه، فتحصل لدينا في هذا التفسير المبارك قرابة عشرة آلاف حديث، بداية من البحث الخاص بالاستعاذة وانتهاءً بتفسير سورة الناس.

وإيرادنا للحديث في هذا السفر المبارك كان ولله الحمد على بصيرة، فقد حاولنا أن نربط القرآن بالسنة بتبويب اعتمدناه يجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في تفسيرها، وراعينا في ذلك عموم القراء، فيسرنا الأمور تيسيرًا، وحاولنا الكشف عن غريب الحديث ومفرداته حتى لا يتعثر القارئ في المفردات الغريبة الغامضة، وأخذنا من الحديث فقهه المناسب للآية، واعتبرنا أن كل حديث بفقهه هو تفسير لكتاب اللّه تنجلي به المعاني وتتضح، ولعل هذه الطريق أمثل الطرق في فهم كتاب اللّه والغوص في معانيه.

## ■ الأصل الثالث: فهم السلف لكتاب الله:

لا مرية أن السلف -رحمهم الله- هم أعلم الناس، وأتقاهم لله، وأقلهم تكلُفًا، وأصفاهم ذهنًا، وأقربهم زمانًا من النبوة والرسالة، واتباع سبيلهم توفيق وهداية، والانحراف عن طريقهم بعد وغواية، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. وقد أخذ أئمة المفسرين بهذا الأصل واعتمدوه، وجعلوا تفاسيرهم مزدانة بكثرة النقول عنهم، وما تفسير ابن جرير كَالله إلا مثال على ذلك، فقد أجهد نفسه رحمة الله عليه في استقراء أقوالهم، وتتبعها بالأسانيد إليهم، فكان سفره المبارك مرجعًا لمن جاء بعده، ولهذا لم يتجاوزه الحافظ ابن كثير في نقله عن السلف، فابن كثير جاء بعده، ولهذا لم يتجاوزه الحافظ ابن كثير في نقله عن السلف، فابن كثير

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (٥٢).

مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_\_\_ ( ٢٩

ولو قلنا فيه ما قلنا من تعظيم لعلمه، وجلالة قدره، وصفاء عقيدته ومنهاجه؛ فإنه لا يعدو أن يكون ملخصًا لتفسير الإمام ابن جرير في نقله لأقوال السلف الصالح وإن كان الإمام ابن كثير متفرّدًا بإمامته، مستقلّا بها، يتجلى هذا في ملاحظاته على ترجيحات واختيارات الإمام محمد بن جرير الطبري؛ نظرًا لسعة علمه وتبحره واطلاعه على كثير من نصوص السنة وآثار السلف الصالح التي لم يطلع عليها ابن جرير الطبري، زيادة على تنوره واتصاله ببحر العلوم الشرعية واللغوية الإمام الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي سليل بيت العلم والعلماء، ومصاهرته لأكبر إمام عرف في ذلك الزمان على وجه الأرض شيخ الإسلام أبي الحجاج المزي، وزمالته لأئمة فحول كان لهم وله ما تناقلته سطور التاريخ من صولات وجولات في العلم والعمل، والرد على أثمة البدع والمنحرفين، كالعلامة ابن القيم، والذهبي، وغيرهم من السلسلة الذهبية المتصلة بسند شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد ضرب الإمام البخاري في «الجامع الصحيح» وغيره من كتبه المثل الأعلى في نقله لأقوال أئمة السلف ودراستها، وترجيح ما يناسب النص الحديثي. وهكذا الإمام ابن أبي حاتم، وابن مردويه، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وأبو جعفر الطحاوي، وسنيد بن داود، وعلامة الأندلس الإمام الحافظ ابن عبد البر، وغيرهم كثير. فاتصال الخلف بالسلف سند صدق وتوفيق وهداية، والانفصال عنهم حمق وسفه وغواية، وما ابتلي أحد ممن انتسب إلى العلم بالبعد عنهم إلا وأعمى الله بصيرته، ونال من سخط الله وغضبه، ووقع في حمأة الضلال، وصارت معلوماته لعنة عليه إلى يوم الدين، كما حصل للحلوليين من أئمة الضلال، والاتحاديين؛ كابن عربي، وعبد الحق بن سبعين، وابن الفارض، وغيرهم كثير ممن نسج على منوالهم إلى يومنا هذا، وكالكلاميين والفلاسفة ومن تبنى منطق اليونان ممن أهلكوا الحرث والنسل، وأفسدوا على الأمة عقائدها، فقد ملئت الكتب مع الأسف بنقولاتهم وتحريفاتهم لكتاب الله، كما فعل الزمخشري ومن سار على دربه؛ كالرازي، والبيضاوي، والنسفي، وغيرهم ممن بينت مخالفاتهم على دربه؛ كالرازي، والبيضاوي، والنسفي، وغيرهم ممن بينت مخالفاتهم في كتابي «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات».

وقد اعتمدنا هذا الأصل في تفسيرنا المبارك، ولخصناه تلخيصًا، واخترنا ما نراه موافقًا لهذا الأصل من جميع الكتب المؤلفة في التفسير، فكلما وجدنا عبارة تناسب هذا الأصل انتقيناها واخترناها وإن كان المفسر ليس على منهج السلف في كل تفسيره، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها.

وقد حاولت قدر الإمكان أن أنقل من هذه التفاسير ما يوضح معنى الآية ؛ لأن الذي يهمني في هذا التفسير المبارك أن تتجلى المعاني لدى القارئ وأن لا يبقى عنده أي توقف في المعنى، وركزت على هذا الأصل تركيزًا، وأخليت كتابي كاملًا من كل ما يزاحم هذا الأصل، فلم أشتغل بتفريعات لغوية، أو نحوية، أو تطويل في بيان لأوجه قراءات الآيات، سواء القراءات المجمع عليها أو الشاذة، ولا ألجأ إلى شيء من هذا إلا إذا اقتضت الحاجة، واضطررت إلى الاستشهاد بما يخدم المعنى ؛ لأنني أرى أن هذه العلوم لها شعب أخرى تخصصت في دراستها، وكتاب الله كتاب كبير، وآياته كثيرة، وعدد سوره -ولله الحمد- مائة وأربع عشرة سورة، وآياته ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية على خلاف في العد، فالتفرغ لمعانيه هو الواجب على كل دارس لكتاب الله، ولهذا أردفت كل آية بما صح عن النبي في السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، وربطت ذلك بعنوان يربط الآية بالحديث حتى تنجلى المعانى، ولا يبقى فيها أي لبس.

وأحيانًا أعلق على قولٍ أو على عبارة من العبارات سواء تعلق الأمر بأقوال أهل التفسير أو أقوال شرّاح الحديث؛ لأبين أحيانًا الراجح من المرجوح، وأحيانًا لربط كلام أهل العلم بواقعنا المعيش؛ فإن كلام اللَّه صالح لكل زمان ومكان، وآياته تتجدد في كل لحظة، كأنما جبريل على قد نزل به اليوم غضًا طريًا، فالذي يقارن القرآن بالواقع لا يجد الفرق الزماني بين واقعنا المعيش وبين زمان نزول أمين السماء على أمين الأرض صلى اللَّه عليهما وسلم جميعًا.

وحاولت أن يكون عند تفسير كل آية في هذا السفر المبارك حضور لشيخ العلم، وشيخ السلفيين، وشيخ الحق والدفاع عنه؛ شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلَلْهُ، فاجتهدت قدر المستطاع أن تكون أقواله كَظُلَلْهُ حاضرة في كل آية

مقدمة التفسير \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣١ ]

استطعت أن أقف له على قول يناسب تفسيرها، وكأنك إذا قرأت هذا التفسير تقرأ تفسيرًا لشيخ الإسلام ابن تيمية كَالله . وقد كنا نسمع ونحن طلبة أن للشيخ تفسيرًا في ألمانيا مخطوطًا، وكنا نتشوق لذلك ونتشوف، ولكن لحد الآن لم نر برهانًا على هذه الدعوى إلا ما جمع من كلامه هنا وهناك. ومحبتنا للشيخ كَالله الله إنما هو لأجل محبته لسنة رسول الله على ودفاعه عنها، فحبنا له حب للسنة ولإمامها وصاحبها محمد كالله .

فرحمة اللَّه على شيخ الإسلام ابن تيمية إذ أفدنا من أقواله وبحوثه ورسائله ما تزين به تفسيرنا . وتلميذه ابن القيم لَخُلَلْهُ لا يقل أهمية عن شيخه في هذا الباب، فقد استفدنا من بحوثه وجواهره التي تتلألأ بالسنة وحبها، وترجيحاته النافعة، ومن قرأ ما كتبناه علم فضيلة هذين الإمامين العظيمين .

وقد استفدنا من الإمام المصلح بحق، المجدد للقرون المتأخرة المظلمة، التي أظلمت بالشرك والبدعة والجهل، والظلام الذي كاد أن يطبق على أهل الأرض، العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، نور اللَّه ضريحه، وأسكنه فسيح جنانه، هو ومن سار على دربه، فله جواهر وفوائد وفرائد تكتب بماء الذهب، شرَّفنا تفسيرنا بنقلها. ولعل ما نقلناه عن هؤلاء العلماء الأخيار يكون -إن شاء الله- شفاعة لنا يوم نلقاه.

فدونك تفسير صاحبه محب لهؤلاء الأخيار الفضلاء؛ فإن ذلك ينفعك إن شاء الله، وينفع كل قارئ محب لهذا المنهج المبارك منهج السلف الصالح.

## ■ الأصل الرابع: معرفة اللغة العربية:

إن اللغة العربية هي المفتاح الأساس لفهم كتاب اللّه، وهي صراط لا يمكن التنكب عنه ولا التنكر، فهي المعبر الأساسي لفهم القرآن والسنة، بل لفهم الشريعة كلها. وأي عالم لا يتمكن في اللغة العربية لا يمكن أن يصل إلى فهم مراد اللّه في كتابه، ولا مراد رسول اللّه على في سنته. وقد أخذنا من هذا الأصل ما يناسب المقام، واخترنا من كل آية ما نراه صعبًا في فهمه على عموم القراء، ففسرناه كلمةً كلمةً، وسميناه غريب الآية؛ على ما فعله الأقدمون رحمهم اللّه في إفرادهم لغريب القرآن بمؤلفات سموها بالغريب

وسموها بالمفردات. فالفراء له كتاب جيد، والزجاج، والراغب الأصبهاني له كتاب «المفردات»، وغيرهم كثير، إلا أن الذي يلاحظ على كثير ممن ألف في هذا الباب أنه يغتر بتأويل المؤولين في باب الصفات، فلا يتبع منهاج السلف في الإثبات، فانتقيت هذه المفردات، ونزهتها عن كل انحراف عقدي وقع فيه بعض المؤلفين رحمهم الله، فكنت وسطًا بين المتتبعين لكل مفردة على حدة، وإطالة النفس في اشتقاقاتها وذكر نظائرها، وبين المختصر اختصارًا شديدًا لا يفصح عن معنى الكلام. فكان ذلك -ولله الحمد-عنوانًا لكل آية فيها من الكلمات الغريبة ما يحتاج إلى توضيح، وليس كل آية فيها الغريب من الكلمات. فالحمد لله أن جمعنا بين تفسير الكلمة مفردة وبين معاني الآيات بوضوح ظاهر لا يبقى معه أي غموض أو لبس، فأحيانًا قد نقل أكثر من قول للمفسرين حتى يتضح المعنى تمامًا.

هذا وقد أمضينا زمانًا طويلًا يربو على خمس عشرة سنة، وهذا في خدمة كتاب اللّه جهد قليل، وعمل يسير، فلو أنفقنا أعمارنا كاملةً من ولادتنا وإلى دخولنا القبور لكان في حق كتاب اللّه قليلًا وهينًا ويسيرًا، وكتاب اللّه أكبر من ذلك وأعظم، بل لو اجتمع أهل الأرض كلهم على خدمته ما كان ذلك كثيرًا في حقه، ويكفي هذا الكتاب شرفًا أنه كتاب اللّه، وأن الذي نزل به من عند اللّه هو سيد الملائكة وإمامهم وأمينهم جبريل على على أعظم رجل ولدته امرأة من آدم إلى أن تقوم الساعة، محمد بن عبد اللّه القرشي الهاشمي على في في لَيْكُونَ مِن المُنذِرِينَ في بِلْسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ (١٠).

هذا -ولله الحمد- لنا مؤلفات أخرى وفقنا لخطها وجمعها، نرجو بذلك شفاعة ورحمة من اللَّه تعالى، وأعظمها ما فرغنا من تأليفه، وهو هذا السفر المبارك «التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن»، والموسوعة الكبرى العقدية التي سميتها «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات»، وقد قسمتها إلى ثمانية أقسام: التعريف بالعقيدة السلفية وأصولها، والدراسة التفصيلية للعقيدة السلفية، ومواقف الأنبياء العقدية،

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيات (١٩٣-١٩٥).

ومواقف الرسول على العقدية، ومواقف السلف الصالح العقدية، والمصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية. وقد طبعت بعض الأقسام من هذه السلسلة المباركة، ونرجو اللَّه أن يتم النعمة، فيظهر الجميع بحلة طيبة نافعة. وكذلك الموسوعة الكبرى «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»، وقد طبع، والآن نعد الموسوعة للطبع من جديد، وسلسلة «الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء الرجال»، وهي عبارة عن رد على أحد الصوفيين المحترقين ببلاد المغرب، وكتاب «من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية»، وكتاب «حاجتنا إلى السنة»، وكتاب «الأسباب الحقيقية لحرق كتاب إحياء علوم الدين بأمر من خليفة المسلمين ابن تاشفين»، وكتاب «موقف الإمام مالك من العقيدة السلفية»، وكتاب «حعفيم قدر النبي عليه»، وكتاب «وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات»، وكتاب «دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة»، وغيرها من الكتب النافعة، نرجو وكتاب «دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة»، وغيرها من الكتب النافعة، نرجو ولتأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

هذا وقد شارك جماعة من طلبة العلم في هذا التفسير المبارك، فنفعنا اللَّه ببحوثهم ومشاركتهم ومساعدتهم، باحثين، وكتابًا، فجزاهم اللَّه خيرًا، وجزى خيرًا كل المساعدين والمموّلين، وبارك فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.

\* \* \*